

لَمْ تَكُنِ السَّيْدَةُ أَمُّ سَلَمَةَ امْرَأَةً عَادِيَّةً فِي حَياةِ النَّبِيُ عَلَيْكُ وَلاَ فِي حَياةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ كَانَتْ تَتَمَتَّعُ برجاحة الْعَقْلُ وَالدِّكَاء ، وتتَصفُ بالْقُوة والشَّجَاعة ، مُمَا جَعَلَ لَهَا مَكَانَتِهَا الْمُرْمُوقَةُ فِي التَّارِيخِ الإسلامي ، كَمَا أَنَّهَا تَنْتَمِي مَكَانَتِها الْمُرْمُوقَةُ فِي التَّارِيخِ الإسلامي ، كَمَا أَنَّها تَنْتَمِي لَا سُرة عَرِيقة ذَاتِ مَجْد ، فَأَيُوهَا أَحَدُ سَادَاتٍ (مَخْزُوم) وَكَانَ رَجُلاً كَرِيمًا جَوَادًا ، لَمْ يَخْرُجُ فِي رَحْلَةً مَع جَمَاعة ، وَكَانَ رَجُلاً كَرِيمًا جَوَادًا ، لَمْ يَخْرُجُ فِي رَحْلَة مَع جَمَاعة ، إلا وَحَمل مَعْهُ مِن الطَّعَامِ وَالشَّرِابِ مَا يَكُفِي هَذَه الْجَماعة ، وَلَذَلِكَ أَطْلَقَ عَلَيْهُ النَّاسُ « زَاد الرَّكِبِ » .

وَمَنْذُ أَنْ بَرَغَ نُورُ الإِسلامِ فِي قَلْبِ الْجَزِيرَةِ الْعَربِيَةِ ، أَسلَمَتْ أَمَّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أَمَيَّةً بْنِ الْمُغِيرَةِ مَعَ زَوْجِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ الأسد الْمَحْزُومِيّ ابْنِ عَمْةِ الرَّسُولِ عَلَيْ عَبْدُ الأسد الْمَحْزُومِيّ ابْنِ عَمْةِ الرَّسُولِ عَلَيْ وَاحْيه مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ وَاحْيه مِنَ الرَّسَاعَة .

وعَاهَدُ الزَّوْجَانُ الرَّسُولُ ﷺ عَلَى التَّضَحِيةَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَتَحَمَّلُ الأَذَى مَهُمَا اشْتَدُتْ ضَرَاوَتُهُ ، وصدقا في هذا الْعَهْد ، فقد تعرضا للتعذيب والاضطهاد من قومهما ، وبرغم ذلك ظلاً مُؤمنين باللَّه ورسوله ، لَمْ يُؤثَّر فيهما

هَذَا التَعَديبُ شَيْعًا ، بَلُ زَادَهُمْ صَلاَبَةً وَثَقَةً فِي اللّهِ وَرَسُوله .

وهاجر الزُوجان إلى الحبشة مع بعض المسلمين ، فرارا من أذى قريش وبطشها ، وهناك عاشوا في حماية النجاشي يعبدون الله الواحد في سكينة واطمئنان ، وبقوا هناك فترة غير قصيرة



وانتشرت الأخبار بين هؤلاء المهاجرين أن الإسلام أصبح قويا ، بعد أن أسلم بطل العرب حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب ، فقرر المسلمون العودة إلى المطلب وعمر بن الخطاب ، فقرر المسلمون العودة إلى ديارهم ، بعد أن أرهقتهم الغربة والبعد عن الأحباب . وما إن عاد هؤلاء المهاجرون ، حتى وجدوا الأمر على ما هو عليه ، إن لم يكن أشد قسوة ، فقد ازداد تعذيب المشركين وأذاهم لكل من يقول : لا إله إلا الله ، محمد المحمد المشركين وأذاهم لكل من يقول : لا إله إلا الله ، محمد المحمد ال

وتَحَمَّلُتُ أُمُّ سَلَمَةً وزُوجُهَا أَشَدُّ أَنُواعِ الإِيذَاءِ مِنْ قَوْمِهِمَا فِي شَجَاعَة وصَبَّر .

وَلَمَّا رَأَى الرِّسُولُ عَلَيْهُ مَا يَنَالُ أَصْحَابَهُ مِنَ الأَذَى وَلَكُنَ فِي هَذِهِ وَالتَّعْذِيبِ ، أَمَرَهُم بِالْهِجْرَةِ مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَكِنَ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ كَانَتِ الْهِجْرَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنُورَةِ .

واستبشر الزُّوجان بِذَلِكَ خَيْرًا وَقَالاً فِي سَعَادُة :

- لَقَدْ آنَ لِهَذَا الظَّلَامُ أَنْ يَنْقَشِعُ أَمَامُ خَيُوطَ الْفَجْرِ.
وَجُهَّزُ الرَّوْجُ بَعِيراً لَهُ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ وَابْنَهُ
«سَلَمَةَ» ثُمَّ مَضِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى يَشْرِبُ ، وَالأَمَلُ يَحْدُوهُ

رسول الله.

وعَلَمَ إِخْرَةُ أُمُّ سَلَمَةَ بِنِيَّةِ الزُّوْجِيْنِ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَلَحقُوا بِهَا قَبْلُ أَنْ تُغَادِرَ مَكَّةَ ، فَأُوْقَفُوا الْبَعِيرَ الَّذِي يَحْمِلُها وَقَالُوا لِنَهْ مَا نَهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

- أَيُنَ تُرِيدُ يَا عَبْدُ اللَّهِ ؟ فَأَجَابَهُمْ قَائلاً :



-أُريدُ يَشْرِبُ أَنَا وَزُوْجَتِي وَابْنِي .

فَقَالُوا :

- وَاللَّهِ لاَ نَسْرُكُ صَاحِبَتُنَا تَرْحَلُ مَعَكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَبْقَى بداركَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْحَلَ وَتَتْرُكَها وَشَأْنَها .

وَحَاوَلَ عَبْدُ اللّهِ أَنْ يُقْنِعَهُمْ بِشَتِّى السَّبِلِ أَنْ يَتُرُكُوهُ وَشَأْنَهُ لِكَى يُهَاجِرَ هُو وَزُوجِتُهُ فِى سَبِيلِ اللّهِ ، لَكِنَهُمْ رَفَضُوا كُلُّ تُوسُلاتِه ، وعادُوا بأختهم رغما عنها وعَنْ زُوجِها .

وعَلَمَ أَهْلُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ بِمَا فَعَلَهُ إِخُوهُ أُمَّ سُلَمَةَ حَيْثُ فَرَقُوا بَيْنَ أَخْتِهِمْ وَزَوْجِهَا ، فَأَغْضَبَهُمْ ذَلِكَ ، وأَصَرُوا عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا «سَلَمَةَ» وقَالُوا :

- وَاللَّهِ لاَ نَتَّرُكُ ابْنَنَا عِنْدَهَا ، مَا دُمْتُمُ قَدْ فَرَقْتُمْ بَيْنَها وَبَيْنَ وَاللَّهِ لاَ نَتَّرُكُ ابْنَنَا عِنْدَهَا ، مَا دُمْتُمْ قَدْ فَرَقْتُمْ بَيْنَها وَبَيْنَ وَوْجِهَا

وَقَالَ إِخُونَةُ أُمُّ سَلَّمَةً فِي غَضَّبِ :

- وَنَحْنُ وَاللَّهِ لاَ نَتْرُكُ ابْنَ أَخْتِنَا لَكُمْ ، فَنَحْنُ أَحَقَّ بِهِ مِنْكُمْ .

وَظُلَّ الْقَوَّمُ يَتَصَارَعُونَ وَيتَجَاذَبُونَ هَذَا الْغُلامَ الصَّغيرَ

حَتَّى خَلَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ أَخِذَهُ أَعْمَامُهُ عَنُوةً ، بِرَغُم بُكَاءِ أُمَّه وَعُويلها .

وعادت أم سلمة مع إخوتها ، فحبسوها في البيت ، في عند أم سلمة مع إخوتها ، فحبسوها في البيت ، في عند ابنها ورحيل



الملك المراكز المراكز

زُوْجِها ، وَحَبْسِها فِي الْبَيْتِ بِمُفْرِدِهَا ، وَمَنْعِ أَخْبَارِ مُحَمَّد عَلِي عَنْهَا.

وَمَضَى عَامٌ بِأَكْمُله ، وأَمُ سَلَمَةَ مَحْبُوسَةٌ فِي بَيْتِهَا ، وَخَلاَلَ بَعُد أَنْ فَرَقَ إِخْوتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَ ابْنِهَا ، وَخِلاَلَ هَذَا الْعَامِ سَاءَت أَحْوالُهَا وَتَدَهُورَتُ صِحَتُهَا ، وَلَمَّا رَآهَا ابْنُ عَمْهَا عَلَى هَذَا الْوَضْع قَالَ لِإِخْوتِها :

- أَلاَ تُخُرِجُونَ هَذِهِ الْمُسْكِينَةَ ؟ فَرَقْتُمْ بَيُنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا .

فَقَالُوا :

- أَتُرِيدُ أَنْ نُخْرِجُها لِكَي تَلْحَق بِمُحَمَّدٍ وَهِي عَلَى دِينِهِ ؟ فَقَالَ :

- هِيَ وَشَأْنَهَا ، وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّها أَعْقَلُ نِسَاءِ الْعَرَبِ ؛ فَلَنْ تَفْعَلَ مَا يَضُرُّهَا أَبِداً .

وَمَا زَالَ يُجَادِلُهُمْ وَيُرقِقَ قُلُوبَهُمْ حَتَّى اسْتَجَابُوا لَهُ وَقَامُوا إِلَى أُخْتِهِمْ وَقَالُوا لَهَا :

- الْحَقِي بِزَوْجِكِ إِنْ شِئْتِ .

## 

وفي تلك الأثناء ، رق بنو عبد الأسد لحالها ، فأعادوا إليها ابنها ، وطلبوا منها أن تنتظر بعض الوقت حتى يهيئوا لها رجلاً يقود لها البعير ، لكنها لم تطق صبرا ،

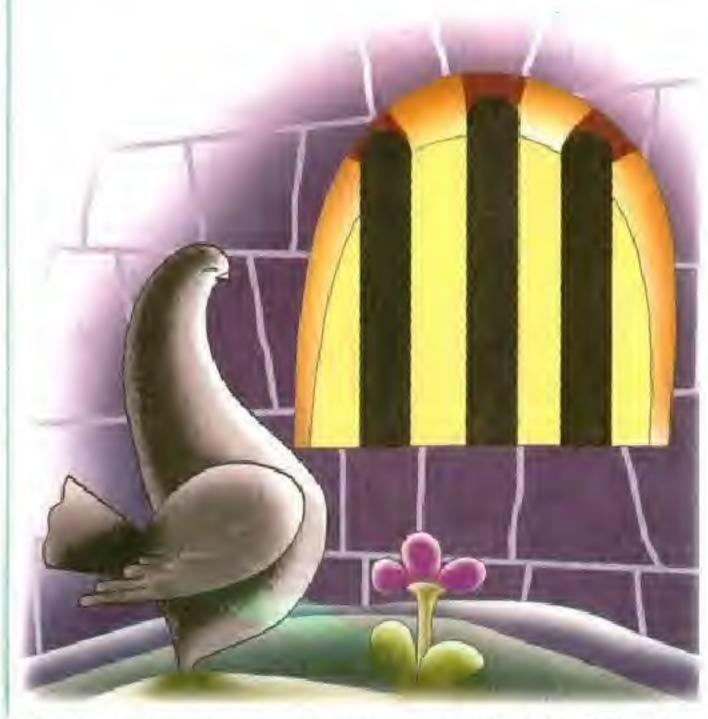

بَلْ رَكِبِتُ بِعِيرِهَا ، ووضعت ابنها في حيجرها ، وانطَلَقَتْ إِلَى المُدينة ، وهي لا تستطيع أن تحيس دُمُوع الفرحة ، حيث ستلتقى بزوجها الذي أحبته ، وستلتقى برسول الله على الذي آمنت به واتبعته .

وَوَاصَلَتُ أُمُّ سَلَمَةَ السَّيْرَ حَتَى خَرَجَتُ مِنْ مَكَةً ، وَهُنَاكَ بَلَغَ مِنْهَا التَّعَبُ وَالْجَهْدُ مَبْلُغًا عَظِيمًا ، وَمَا إِنْ وَهَنَاكَ بَلَغَ مِنْهَا التَّعَبُ وَالْجَهْدُ مَبْلُغًا عَظِيمًا ، وَمَا إِنْ وآهَا عُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً حَتَى عَرَفَهَا فَسَأَلُهَا :

- أَيْنَ تُريدينَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمِّيَّةً ؟

فَأَجَابَتُهُ :

- أُريدُ زُوْجي بِالْمَدينَة .

فقال لها:

- هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟

فَقَالَت :

- لا وَاللَّه ، إلاَّ اللَّهُ وَابَّنِي هَذَا .

و كَانَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً مَعْرُوفًا بِالْمُرُوءَةِ وَالنَخُوةِ فَقَالَ لأم سَلَمَةً :

- وَاللَّهِ ، لَيْسَ لِي مِنْ خِيارٍ سِوَى أَنْ أُوصَلَكِ إِلَى

زُوْجِكِ ، فَأَنَا لاَ آمَنُ عَلَيْكِ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ . وَانْطَلَقَ عُثْمَانُ بِنُ طَلْحَةَ بِبَعِيرِأُمْ سَلَمَةَ يَقُودُهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدينَةَ ، فَأَنْزَلَهَا وَقَالَ لَهَا :

إِنَّ زُوْجَكَ في هَذَا الْمَكَانِ ، فَادْخُلِيهِ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ .

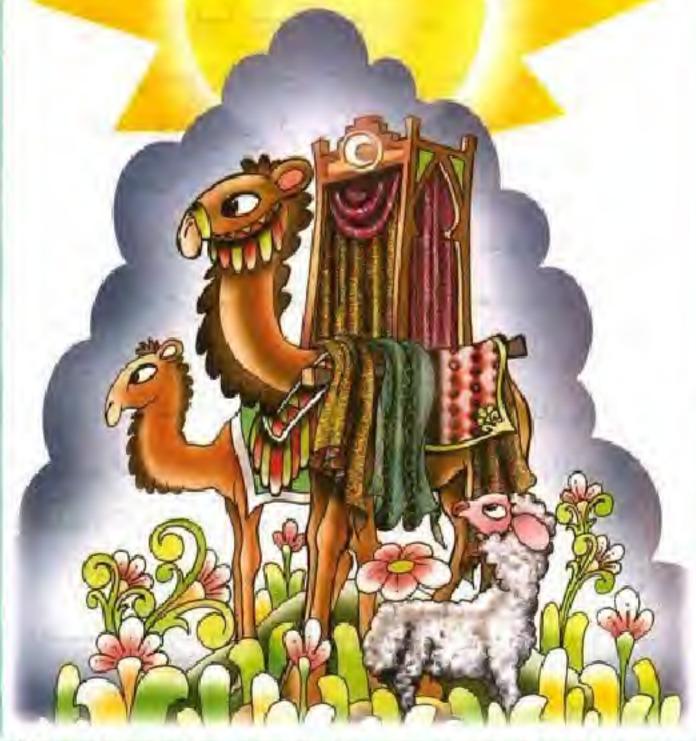

التركيين الوالع القصا التلكيين القالط الوالع الوالع الوالع

ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ بْنُ طَلَحَةَ عَائِدًا إِلَى مَكَّةَ ، في حِينِ دَخَلَتُ أُمُّ سَلَمَةَ الْمَدِينَةَ ، وَسَطَ سَعَادَةِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، فَقَدْ كَانَتُ أُوِّلَ مُهَاجِرَة تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ .

وَفِى الْمَدِينَةِ عَاشَتَ أَمُّ سَلَمَةَ وَزَوْجُهَا أَجْمَلَ أَيَّامِهِمَا ، وَعَكُفَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَزَوْجُهَا ، بَيْنَمَا رَاحَ زَوْجُهَا وَعَكُفَتْ أُمُّ سَلَمَةً عَلَى تَرْبِيَةً أَبْنَائِهَا ، بَيْنَمَا رَاحَ زَوْجُهَا يُجَاهِدُ فَى سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ إِعْلاَءَ رَايَةَ لاَ إِلَه إِلاَ اللَّهِ .

وخَاصَ الزَّوْجُ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ مَعْرَكَةً بَدْرٍ ، وَقُرَّتُ عَيْنُهُ بِانْتِصَارِ الْمُسْلِمِينِ الْكَبِيرِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ .

وَفِي غَـرُوة (أَحُد) أَصَابَهُ سَهُمٌّ مِنْ سِهَامِ الأَعْدَاءِ ، فَجُرِحَ جُرْحًا بِلَيغًا ، فَأَخَذَ الصَّحَابَةُ يُعَالِجُونَهُ ، بَيْنَمَا مَسَحَ الرَّسُولُ عَلَى وَأْسِهِ وَوَاسَاهُ بِقُولِهِ :

- لاَ تُصيبُ أَحَدُا مُصِيبُةٌ ، فَيَسْتَرْجِعَ عَنْدُ ذَلِكَ وَيَقُولَ : اللَّهُمَّ عَنْدُ ذَلِكَ وَيَقُولَ : اللَّهُمَّ عَنْدُكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذَهِ ، اللَّهُمُّ أَخْلَفْنِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ...

وَأَخَدُ عَبْدُ اللّه بْنُ عَبْدِ الأَسَد بِرَغْمِ مَا بِهِ مِنْ آلاَمٍ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَصَابُهُ وَيُرَدُدُ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ عَلِيْ وَيَقُولُ :



- أَبْشُرِى يَا أُمَّ سَلَمَة ، فَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحْبً إِلَى مُمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

فَسَأَلَتُهُ زَوْجَتُهُ في لَهُفّة :

- ومَّا هُو ؟

فَقَالُ أَبُو سَلَّمَةً :

- سمعت رسول الله على يقول : لا تصيب أحدا مصيبة في سترجع عند الله ، ثم يقول : اللهم عندك مصيبة في سترجع عند الله ، ثم يقول : اللهم عندك احتسبت مصيبتى هذه ، اللهم أخلفنى فيها ، إلا أعطاه الله .

ولَمْ يَتَحِمَّلُ أَبُو سَلَمَةَ الأَلَمَ طَوِيلاً ، فَلَزِمَ الْفِراشَ ، وَلَمْ يَتَحِمَّلُ أَبُو سَلَمَةَ الأَلَمَ طَوِيلاً ، فَلَزِمَ الْفِراشَ ، وَجَاءَهُ المسلِمُونَ يَزُورُونَهُ وَيَدْعُونَ لَهُ بِالشَّفَاءِ الْعَاجِلِ .

كَانَ أَبُو سَلَمةَ رَجُلاً مُؤْمِنا لا يَخَافُ المُوْتَ ، لَكُنَّهُ كَانَ خَانِفًا عَلَى مَصِيرٍ زَوْجَتِهِ وَأَبْنائِهِ الأَرْبَعَةِ الصَّغَارِ ، فَمَنْ يَرْعَاهُمْ مَنْ بَعْده ؛ ولذلك فقد رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء وقال : واللَّهُمَّ ارْزُقَ أَمَّ سَلَمة بعدى رَجُلاً خَيْسراً مِنَى ، لا يُحْزِنُهَا ولا يُؤْذِيها .

ولَمَّا سَمِعَتُهُ زُوْجَتُهُ قَالَتْ وهِي تَبْكي في تَأْثُر :



# الالكالة الأالة القالة الأالة الذالة الأالة الذالة الذالة الأالة الذالة الذالة الأالة الذالة الذالة الذالة

- ومَنْ هَذَا الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنْكَ يَا أَبَا سَلَمَةً ؟!

وظُلَّ أَبُو سَلَمَةَ مَرِيضًا عِدَةَ أَيَّام يَعُودُهُ الْسَلَمُونَ ،
وذَات صَبَاحٍ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْعُودُهُ ، وبَقَى بِجوارِهِ حَتَّى صَعَدَتٌ رُوحُهُ إلى بَارِئِهَا ، فَأَعْمَضَ الرِّسُولُ ﷺ عَيْنَيْهُ بِيدَيْهُ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةُ والمُعْفَرَةَ ، وكَبَر عَلَيْه ﷺ عَيْنَيْهُ بِيدَيْهُ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةُ والمُعْفَرَة ، وكَبَر عَلَيْه ﷺ تَسْعَ تَكْبِيرات ، فَتَعَجَّبُ الصَّحَابَةُ وقَالُوا :

- يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَسَهُونَ أَمْ نَسِيت ؟

- يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَسَهُونَ أَمْ نَسِيت ؟

## فقال عليه :

- لَمُّ أَسُّهُ وَلَمْ أَنْسَ ، ولَوْ كَبُرْتُ عَلَى أَبِي سُلَمةَ أَلْفًا كَانَ أَهْلاً لَذَلك .

وودَّعَ الرَّسولُ عَنِي والمسلمونُ أَبَا سَلَمةً إِلَى مَثُواهُ الأَخِيرِ ، وعَيُونُهُمْ وقُلُوبُهُمْ مَعَ زَوْجَتِه وأَبْنَاتُه الصَّغَارِ ، الأَخِيرَ فَقَدُوا أَبَاهُمُ الْحَنُونَ ، وأصبحوا بلا عَائِلَ يَعُولُهُمْ . . فَمَاذَا يَنْتَظَرُ أُمْ سَلَمةً ؟! فَمَاذَا يَنْتَظَرُ أُمْ سَلَمةً ؟!

(يتبع) الكتاب القادم أمسلمة (٢) صفاتها وأخلاقها

رقم الإيداج : ١٧٥ ١٣٧ و ٢٠٠١

الترقيم الدول: ٢ - ١٥١ - ٢٦٦ - ٧٧٨